وَإِلَىٰ مَدُبَنَ أَخَاهُمُ شُعَيْبًا فَفَالَ يَافَوُمِ إِنْفَبُدُواْ اللَّهَ وَارْجُوا اللَّهِ وَ اللَّاخِرَ وَلَا تَعَنَّوُا فِي إِلاَّرْضِ مُفْسِدِينَ ١٠٠ فَكَذَّ بُوهُ فَأَخَذَ تُهُمُ الرَّجُفَةُ فَأَصَّبَعُوا فِ دِ ارِهِمْ جَانِمْ بِنَ ١٥ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقَد تَبَّتَيَّنَ لَكُم مِّن مَّسَاكِنِهِمْ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ فَصَدَّهُمْ عَنِ إِلسَّيِيلِ وَكَانُوا مُسْنَبَصِرِبَ ١ وَفَارُونَ وَفِيْعَوْنَ وَهَامَنَ ۖ وَلَفَدُ جَآءَ هُم مُّوسِي بِالْبَيِّنَاتِ فَاسۡتَكۡبَرُواْئِهِ اِلۡارۡضِ وَمَا كَانُواْسَلِبِهِٰبِنَّ ۞ فَكُلَّا اَخَذُنَا بِذَنْبِهِ عَ فَمَنْهُم مَّنَ آرُسَلُنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُم مَّنَ آخَذَ نَهُ الصَّبَحَةُ وَمِنْهُم مَّنَ خَسَفْتَا بِهِ إِلَارُضٌ وَمِنْهُم مَّنَ آغَرَقُنَا وَمَا كَانَ أَلَّهُ لِبَظَلِمَهُمَّ " وَلَكِن كَا نُوَّا أَنفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ ٥ مَثَلُ الذِينَ إَنَّخَذُواْ مِن دُونِ إِللَّهِ أَوْلِيَاءَ كَمَثَلِ الْعَنكَ بُوتِ إِنَّخَاذَتُ بَيْنَا ۚ وَإِنَّ أَوْهَنَ أَلْبُيُونِ لَبَيْنُ الْعَنكَ الْعَنكَبُونِ لَوْكَ انُواْ يَعَلَمُونَ ١٠ إِنَّ أَلَّهَ يَعَلَمُ مَا تَدْ عُونَ مِن دُونِيهِ مِن شَكَّءٌ وَهُوَ أَلْعَن بِنُ الْحَصِكِمُ ﴿ وَتِلْكَ أَلَّا مَنْ لَلْ نَضِرِ بُهَا لِلنَّاسِّ وَمَا يَعْفِظُهَا إِلَّا أَلْعَالِمُونَّ ١ خَلَقَ أَلِنَّهُ ۚ أَلْسَ مَلُواتِ وَالْارْضَ بِالْحَقِّ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَا يَنَ ۚ لِلْمُومِنِينُ ۞ آتُلُ مَا أُوحِى إِلَيْكَ مِنَ أَلْكِنَبِ وَأَقِمِ الصَّلَوٰةُ إِنَّ أَلصَّلُوٰةَ نَنْهِىٰ عَنِ الْفَحُشَآءِ وَالْمُنكَرَّ وَلَذِكُرُ مَا تَصَانَهُ أَكْبَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصَانَعُونَ ٥